# http://telegram.me/Holy\_Quran\_sound\_bot بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا أَنزَانَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (٢٨) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٩) يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ (٣٠) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣١) وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣٢) وَآيَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَىٰ تَهُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا قَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَقَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِن تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَقَلَا يَشْكُرُونَ (٣٥) سُبْحَانَ الَّذِي خَلْقَ الْأُزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا ثُنيتُ الْأُرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَآيَةً لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ قَادًا هُم مُطْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا دَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي قَلْكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠) وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا دُرِّيَّتَهُمْ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّتْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (٤٢) وَإِن نَشَأَ نُعْرِقَهُمْ قَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ (٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٤٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ (٤٥) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَّالٍ مُبِينٍ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَّى مَدًا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِيمُونَ (٤٩) قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيبَةً وَلا إلى أَهْلِهِمْ

يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (١٥) قَالُوا يَا وَيُلْنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا مَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصندَقَ المُرْسَلُونَ (٥٢) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) قَالْيَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤) إِنَّ أَصِيْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي طِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةً وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٥٧) سَلَّامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (٥٨) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٩) أَلْمُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُيِنَّ (٦٠) وَأَن اعْبُدُونِي مَدَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢) مَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ ثُوعَدُونَ (٦٣) اصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَاثُوا يَكْسِبُونَ (٦٥) وَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصيرَاطُ فَأَنَّى يُبْصِيرُونَ (٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضييًا وَلَا يَرْجِعُونَ (٦٧) وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (٦٨) وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًا وَيَحِقَ القُولُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧٠) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلْتُ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ قَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَقَلًا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَاتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصرَونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرَونَ (٧٥) قَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٦) أُولَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْقَةٍ قَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُينِ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيي الْعِظَّامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِينَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ ثُوقِدُونَ (٨٠) أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأُرْضَ يَقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٨٢) قَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (٨٣)

#### ) الصافات (

#### ( يسم اللهِ الرّحْمَن الرّحيم )

وَالصَّاقَاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاحِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلَـ هَكُمْ لُوَاحِدٌ (٤) رّب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَب الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيِّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكَّوَاكِبِ (٦) وَحِقْظًا مِّن كُلِّ شَيْطُانٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْدَقُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَدَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة فَأَثْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسْتَقْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أُم مِّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِ (١١) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَدْكُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأُواْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) وَقَالُوا إِنْ مَدًا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٥) أَإِدًا مِثْنَا وَكُنَّا ثرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أُوآبَاؤُنَا الْأُولُونَ (١٧) قُلْ نَعَمْ وَأُنثُمْ دَاخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذًا هُمْ يَنظُرُونَ (١٩) وَقَالُوا يَا وَيُلْنَا مَدًا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠) مَدًا يَوْمُ الْقَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ ثُكَّدِّبُونَ (٢١) احْشُرُوا الَّذِينَ طُلْمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَاثُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْنُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ (٢٥) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَل لمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنثُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (٣٠) فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (٣١) فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ

(٣٢) قَالِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَدَّابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَدَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَاثُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَ مَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنْكُمْ لَذَائِقُو الْعَدَابِ الْأَلِيمِ (٣٨) وَمَا ثُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ (٤٠) أُولَ نِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (٤١) قَوَاكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينِ (٤٥) بَيْضَاءَ لَدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَقُونَ (٤٧) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ (٤٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٠٥) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصلَدِّقِينَ (٥٢) أإذًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَّامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنتُم مُطْلِعُونَ (٥٤) قَاطُلُعَ قَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتٌ لْثُرْدِينِ (٥٦) وَلُولًا نِعْمَهُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ (٥٩) إِنَّ مَذَا لَهُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِمِثْلُ مَدًا قَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦١) أَدْلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِثْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَحْرُجُ فِي أَصل الجَحِيمِ (٦٤) طلعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) قَالِمُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (٦٧) ثُمَّ إِنّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (٦٨) إِنَّهُمْ أَلْقُواْ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَى آتَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُوَّلِينَ (٧١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ (٧٢) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ (٧٣) إِلَّا عِبَادَ اللَّه هِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤) وَلَقَدْ نَادَانَا ثُوحٌ قَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٥) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (٧٨) سَلَّامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالْمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي

المُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١) ثُمَّ أَعْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٨٢) وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (٨٣) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ يقلب سَلِيمٍ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَادًا تَعْبُدُونَ (٥٥) أَيُقْكًا آلِهَة دُونَ اللَّهِ ثُريدُونَ (٨٦) قَمَا ظَنْكُم يرَبِّ الْعَالْمِينَ (٨٧) فَنَظْرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) قَتُولُوا عَنْهُ مُدْيرِينَ (٩٠) قَرَاحَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٩١) مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ (٩٢) قَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُونَ (٩٤) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِثُونَ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٩٧) فَأْرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأُسْفَلِينَ (٩٨) وَقَالَ إِنِّي دَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) قَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) قَلْمًا بَلْغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَى إِنِّي أرَى فِي الْمَنَامِ أُنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ بَا أَبَتِ افْعَلْ مَا ثُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّايِرِينَ (١٠٢) قَلْمًا أَسْلَمًا وَتَلَّهُ لِلجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ (٥٠٥) إِنَّ مَدًا لَهُوَ الْبَلَّاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَّامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًا مِّنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن دُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَقْسِهِ مُبِينٌ (١١٣) وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصرَ نَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصيراط المستقيم (١١٨) وتركنا عليهما في الآخرين (١١٩) سلام على مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ أَلَّا تَتَقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥) اللَّهَ

رَبِّكُمْ وَرَبِّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ (١٢٦) فَكَدَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ (١٢٨) وتَركَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢) وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَايِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنْكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصنيحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) قَسَاهَمَ قَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) قَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ (١٤٣) لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (١٤٨) فَاسْتَقْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (١٤٩) أمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاتًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِقْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصِعْطَقَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (١٥٦) فَأَثُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٠) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣) وَمَا مِنّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مّعْلُومٌ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ (١٦٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ (١٦٦) وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧) لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأُوَّلِينَ (١٦٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) فَتُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى

حِينٍ (١٧٤) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) أَفَيعَدَايِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦) وَتُولَ عَنْهُمْ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صبَبَاحُ الْمُندَرِينَ (١٧٧) وتَولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبِّ حَتَّى حِينٍ (١٨٨) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٨٩) سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١)

### ) ص ( ( يسم اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ )

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الدِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢) كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٣) وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ مَدًا سَاحِرٌ كَدَّابٌ (٤) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَـ هَا وَاحِدًا إِنَّ مَدًا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَانطُلُقَ الْمَلَّأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ مَدًا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَدًا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ مَدَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (٧) ٱأنزلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَدُوقُوا عَدَابِ (٨) أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ (٩) أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا قَلْيَر ْتَقُوا فِي الْأُسْبَابِ (١٠) جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ (١١) كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ دُو الْأُوتَادِ (١٢) وتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَ لِنِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِن كُلَّ إِلَّا كَدَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤) وَمَا يَنظُرُ مَوُلَاءِ إِلَّا صَنَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ (١٥) وَقَالُوا رَبِّنَا عَجِّل لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦) اصنير على مَا يَقُولُونَ وَادْكُر عَبْدَنَا دَاوُودَ دَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابٌ (١٧) إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطُّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أُوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَة

وَقَصِلَ الْخِطَابِ (٢٠) وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصِيْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ قَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الْصِيّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَ دًا أُخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظُلْمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الخُلطاء ليَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظُنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا قَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتْبِعِ الْهَوَى قَيُضِيلُكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَدَّابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨) كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَدَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩) وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ (٣٠) إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِالْعَشْيِيّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبِّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُوهَا عَلَى قَطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنبَغِي لِأُحَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصنَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) مَذَا عَطَّاؤُنَا قَامُنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٤٠) وَادْكُر عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّى مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصنبِ وَعَدَابٍ (٤١) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ مَدًا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ

أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا لِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ (٤٤) وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٥) إِنّا أَخْلُصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطُفَيْنَ الْأَخْيَارِ (٤٧) وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِقْلِ وَكُلُّ مِّنَ الْأُخْيَارِ (٤٨) مَدًا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبِ (٤٩) جَنَّاتِ عَدْنِ مُقَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠) مُتُكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥١) وَعِندَهُمْ قاصيرَاتُ الطّرْفِ أثرَابٌ (٥٢) مَدًا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٥٣) إنّ مَـ دًا لرز قنا مَا لَهُ مِن تَفَادٍ (٥٤) مَدًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصِلُونَهَا فَيِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦) مَذَا قَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧) وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَرْوَاجٌ (٥٨) مَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مُعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّار (٥٩) قالوا بَلْ أنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا قَيِئْسَ الْقَرَارُ (٦٠) قالوا رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا مَدًا فَزِدْهُ عَدَّابًا ضبعْقًا فِي النَّارِ (٦١) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِّنَ الْأُشْرَارِ (٦٢) أَتَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصِنَارُ (٦٣) إِنَّ دَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصِنُمُ أَهْلِ النَّارِ (٦٤) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَى وِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَقَارُ (٦٦) قُلْ هُوَ نَبَأُ عَظِيمٌ (٦٧) أَنثُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلْإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ (٧١) قَادًا سَوَّيْتُهُ وَنَقَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أُسْتَكْبَرْتَ أُمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ (٧٦) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ

رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ فَإِنْكَ مِنَ الْمُنظِرِينَ (٨٠) إِلَا عِبَادَكَ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم (٨١) قَالَ قَيعِزَّتِكَ لَأُعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤) لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ (٨٥) قَالَ مَا أُسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ وَمِمِّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥) قُلْ مَا أُسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِفِينَ (٨٦) إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦) إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦) إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧)

## ) الزمر ( ( بسنم الله الرحمن الرحيم )

تَنزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزيزِ الْحَكِيمِ (١) إِنَّا أُنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَارٌ (٣) لُوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصنطْفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ القَهَارُ (٤) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسْمًى أَلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَقَارُ (٥) خَلَقَكُم مِين نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَة أَرْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصرْرَقُونَ (٦) إِن تَكْقُرُوا قَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا بَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّئُكُم بِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧) وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرَّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو

إليهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِيلٌ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصنْحَابِ النَّارِ (٨) أُمِّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْدَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَدَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي مَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَقَّى الصَّايرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَدَّابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شَيئتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا دَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٥) لَهُم مِّن قَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ دَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (١٦) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّر ْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَ بِنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَ بِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَّابِ أَفَأنتَ تُنقِدُ مَن فِي النَّارِ (١٩) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن قَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ المِيعَادَ (٢٠) أَلَمْ ثَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَّكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُحْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُحْتَلِقًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصنفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطّامًا إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١) أَفْمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَ بَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٢) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَّانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ دَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣) أَفْمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَدَّابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ دُوقُوا مَا كُنتُمْ

تَكْسِبُونَ (٤٢) كَدُّبَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَدَّابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) فَأَدَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولَعَدَّابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي مَدًا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبَبًا لِلنَّاسِ فِي عَدَّا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَدُكُرُونَ (٢٧) قُرْآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوَج لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (٢٨) ضَرَبَ اللَّ يَعْدَكُرُونَ (٢٧) قُرْآئِا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوج لِعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (٢٨) ضَرَبَ اللَّ هُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُركَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ (٣٠) ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَيِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١)